الملك

ولله الأسماء الحسني فادعوه بها

## نصيحة كبير الحكماء

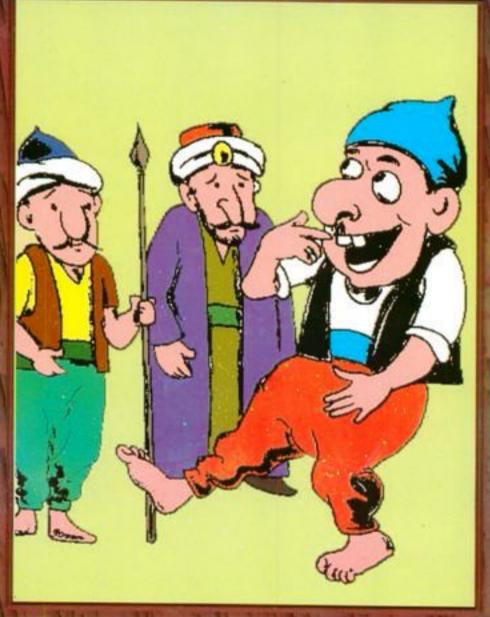

<u>مُلَح ورسوم : شَوْقًى حسن</u>

مكت بة مصت ٣ شارع كاس مدتى - المجالا الأطبّاءِ فى بَلدِه لـمُعالجَتِه ، ولكنّهم عَجزوا عن شِفائه ، فقالَ الأطبّاءِ فى بَلدِه لـمُعالجَتِه ، ولكنّهم عَجزوا عن شِفائه ، فقالَ فم : كيفَ أكونُ مَلِكًا على كلّ هذه البـلاد ، ولا تَستطيعونَ شِفائى ؟ كيفَ أحتاجُ إليكم وأنا الملكُ عَليكم ؟



٢ - خاف الأطبّاءُ من بَطشِ السملِك ، فذهبوا إلى كبيرِ الحُكَماء ، وكانَ فقيهًا في الدّين مُؤمِنًا باللّهِ الواحِد ، وأخبروه ، فذهب إلى الملِكِ فلمًا رآهُ الملِكُ عندَه ، قالَ له : إنّني لا أشعُرُ بالسّعادة .



٣ - قال كبيرُ الحُكماء: هذا طبيعي يا مولاى ، فنحنُ عِبادَ اللّه نشعرُ بالسَّعادةِ أَحيانًا وبالشَّقاءِ أَحيانًا أُخرَى ، ونشعُرُ بالقُوَّةِ مرَّةً وبالضَّعفِ مرَّةً أُخرى ، وهذا هو حالُ كُلِّ بالقُوَّةِ مرَّةً وبالضَّعفِ مرَّةً أُخرى ، وهذا هو حالُ كُلِّ البَشَر . غضِبَ اللّه في اللّه وقال : ولكننى ملكُ البلاد ، عِشتُ طِوالَ عمرى قويًّا يَخافنى عِبادى . قاطعَهُ كبيرُ الحُكماء : تقصِد عِبادَ اللّهِ يا مَوْلاى !



٤ ــ قالَ الــملِكُ مُستَغرِبا : أراكَ تُريـدُ أن تَقـولَ شَـيْنا ،
فهاتِ ما عِندَك .

قالَ كبيرُ الحُكماء: لاحظَ الجَميعُ أنَّـكَ كلَّما تحدَّثتَ عن شَىء قُلت: أنا اللَّلِك، فكيفَ يُصيبُنى ما يُصيبُ عامَّةَ النَّاس؟ ضحِكَ اللَّلِكُ وقال: حقًّا هذا ما أقولُه.



٥ - قالَ كبيرُ الحُكَماء: ألا تعلَمُ يا مَولاىَ أنَّ « اللّبك » اسمٌ من أسماء اللّهِ الحُسنَى ؟ قال اللّك: لم يُخبرنى أحدٌ بذلك. قال كبيرُ الحُكماء: « اللّبك » هو الّذى يَستَغنى بذاتِهِ بذلك. قالَ كبيرُ الحُكماء: « اللّبك » هو الّذى يَستَغنى بذاتِهِ وصِفاتِهِ عن كلّ مَوجودٍ سِواه ، وكلُ مَوجودٍ سِواهُ مَملوك له.



7 ـ قالَ الملك: هـذا هو « الملِكُ الـمُطلَق » قالَ كبيرُ الحُكماء: وأنا لا أتصوَّرُ أبدًا أن يكونَ العبدُ مِنّا « مَلِكًا مُطلَقا » . فأنت يا مَولاى لا تستطيعُ أن تستغيى عن كل مُوجودٍ سِواك . فالعَبدُ مِنّا فقيرٌ إلى اللهِ سُبحانَهُ وتَعالَى ، فلو أنّك اسْتغنيتَ عن كلّ مَوجود ، لم تَستغني مُطلقًا عن الله .



٧ - قال الملك وهو يتألم من مَرضِه: حَديثُك هـذا يُوضَح لَى الشياءَ كُنتُ أَجهَلُها تَماما. قالَ كبيرُ الحُكماء: هُناك يا مولاى أشياء إنْ مَلكتَها ولم تَملِكُك ، وإنْ أطاعتك ولم تُطعها ، كنتَ حَقيقًا أن تَكونَ مَلِكا مُطلَقا. قالَ الملك: سأستَمعُ لِما تَقول ، على أن تُخبِرنى بَعدُ بعِلاجٍ مرضى ، فما هي هذه الأشياء ؟



۸ — قال كبيرُ الحُكماء: هذه الأشياءُ هى مَيلُ قلبك وشهوتُك ، وغَضبُك ولِسائك ، وعَيناك ويَداك ، وسائرُ اعضائك ، ثم جُنودُك ورَعاياك بالحَق . قال الملِك : أعلمُ تَمام العِلم أنَّ جُنودك ورَعاياك بالحَق . قال الملِك : أعلمُ تَمام العِلم أنَّ جُنودى ورَعاياى إنَّما يُطيعونَنى خَوفًا ورُعبًا من بَطشى ، حيثُ لا أتَحكُمُ فى غَضبى .



٩ \_ قالَ كَبيرُ الحُكماء: ها هو الوقتُ قد جاءَ يا مولاى ، لتكون جَديرًا بالصّفةِ الّتى تُقرِّبُك من اللّهِ تَباركَ وتَعالى . فهذا السمُلكُ الّذى أنت فيه إنما هو عَطِيَّةٌ إليكَ من « الملك الله الذى لا شريك له فى مُلكِه ، وأنت الآنَ وفى كلّ وقت فى أشد الحاجَةِ إلى الله « المملكِ المُطلق » ليُعينَك على مرضِك ويُهدًى من نفسِك .



۱۰ — ابتسم اللك وقال: أعِدُك يا صاحبى أن أكون جديرًا بهذه الصّفة ، ولكن أخبرنى أوَّلاً بعِلاج مَرضى حتى يَبتَعدَ الشَّقاءُ عَنى. قال كبيرُ الحُكماء: لقد أوقعتنى الآن فى حَيْرَةٍ يا مَولاى ، ولكن لا بَاس! فسأخبرُك بعِلاج مَرضِك وهو بَسيطٌ جدًّا ، أنْ تَلبَسَ حِذاءَ رَجلٍ لم يَذُق طعمَ الحُزنِ فى حَياتِه.



11 - ضحِكَ اللَّكِ وقال : انتَ اللَّهُ اوْقَعْتَنى فى حَيرَةٍ شَديدَة . وراح اللَّكُ ورِجالُ قصرِه وجُنودُه وأثباعُه يَبحثونَ فى كُلِّ مَكانَ عن هَذَا الرَّجُلِ السَّعيد ، الَّذَى لَم يَذُقُ طعمَ الشَّقاءِ فى حَياتِه ، ولكن أينَ يَجِدونَه ؟



۱۲ ـ فالنّاسُ جَميعًا يَسعَدونَ أَحْيانًا ويَشقونَ أَحْيانًا وَأَخَوْنَ أَحْيانًا وَاللَّهِ وَاللَّهُ الرَّجلِ أَخْرَى . إلى أن عثرَ رِجالُ القَصرِ ذاتَ يَومٍ علَى ذلك الرَّجلِ الّذي لم يَذُق طعمَ الشّقاء في حَياتِه ، وكانَ صَيّادًا فَقيرا مُعدِما . قالَ لَهم : إنّى لم أَذُق طعمَ الشّقاء في حَياتي . فأخذوه في الحالِ إلى القصر .

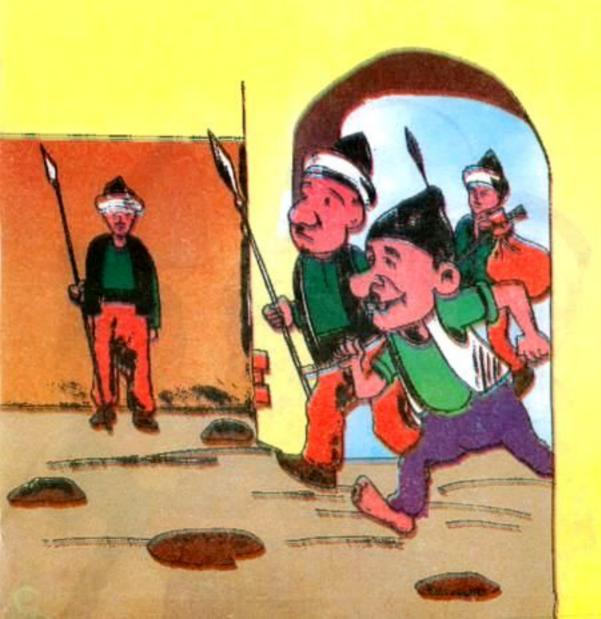

١٣ ـ وفى القصر سأله الملك وكبير الحكماء عن سر سعادتِه ، فقال لهما : إننى قانع دائما ، وراض بما يرزُقنى الله تبارك و تعالى ملك السموات والأرض ، ومؤمن بأن الخير كله من عند الله ، وأن الشر كله من عند الناس .



الرَّجلِ الفَقيرِ الَّذي لم يَذق طَعمَ الشَّقاءِ في حَياتِه ، ليَخلَعوا الرَّجلِ الفَقيرِ الَّذي لم يَذق طَعمَ الشَّقاءِ في حَياتِه ، ليَخلَعوا حِذاءَهُ من رِجلَيْه لِيرتَديه السَملِك ، ولكنَّهم فوجئوا بأنَّه لا يَلبَس في رِجلَيهِ أيَّ حـذاء ، فدُهِ ش السَملَكُ ، وإذا بِكَبيرِ الحُكماء يَضحَك .



١٥ \_ ابتسم الملك وقال: سبحان الله! لقد علمتنى درسًا لن أنساه. قال كبير الحكماء: إقطع طَمعَك عن الدُنيا تكن مَلِكًا في الدُنيا والآخِرة، واطلب حاجَتك من الله فهو وحده المملك الحق سبحانه.

فذهب الملك إلى فراشِه ، وراح يَبكى ويَطلُبُ من اللّهِ سبحانَهُ وتَعالَى أن يَشفِيَه ، فهو وَحدَه القادِرُ على أنْ يَشفِيهُ من مَرضِهِ .

